.....

التقيه عند الشيعه هي كذبه غطى بها أئمتهم عدم معرفتهم وإختلافهم في الجواب على المسأله الوحده وهذا ما قاله علماء الشعه القدماء والقول ليس لي . فقد قال النوبختي في كتابه فرق الشيعه : لما كثرت مسائل الشيعه على الأئمه وأجابوا بها وحفظ الشيعه هذه الأجوبه ودونها ولتقادم الزمن .. نسى ..( المعصومين ) تلك الاجوبه ( وهذا العلم الموروث) ( سلم لي على الموروث) فوقع في ايدي الشيعة أجوبه مختلفة في المسألة الواحدة !!! فلما عرف الشيعة هذا الإختلاف والتخليط والتخبط في جواباتهم ( من المعصوم) ( سلم لي على المعصوم ) سألوهم عنه وأنكروه فقالوا ( للمعصومين ) من اين هذا الإختلاف ؟؟ وكيف جاز؟؟ قال لهم ( المعصومين ) : إنما أجبنا بهذا {{ للتقيه }} وسلموا لنا على المعصوم والتقيه . والطامه الكبري أن هذه ( التقيه ) ضاع من خلالها جميع أحكام الدين عند الشيعه لإمتزاج أخباره بأخبار ( التقيه ) حتى أن ( المعصومين ) كانوا يخالفون الأحكام وإن لم يحظر عندهم أحد وهذا من العجب فلو كان ( الأئمه ) يستخدمون التقيه حين يكون معهم من لا يأمنون جانبه فلماذا يتقون وهم لوحدهم ؟؟ وهذا ما صرح به صاحب الحدائق الناضره. والحقيقه التي لا يستطيع كل الشيعه أن يخفوها أن كثيراً ممن علمائهم صرحوا وقالوا أن ( التقيه ) لا تجوز في تبيان معارف الدين .. وقالوا أن التقيه هي ترتبط بالأفراد .. الضعفاء العاجزين .. الي أن قال السبحاني أحج علماء الشيعه : لو أن أحدآ فعل مثل هذا في تبيان معرف الدين .. خرج .. من .. مجموعة .. الشيعه .. الإماميه . والسؤال للشيعه : هل التقيه التي تدعونها ( لمعصوميكم ) أخرجتهم من مجموعة الشيعه الإماميه أم أنهم كانوا ( لا يتقون ) ؟؟؟